

## حِكاياتُ أَلَفِ لَيْلَةِ

## المارد والصيّيّادُ

بقلهم: ١ . عبد الحميد عبد المقصود رسوم: ١ . إسماعهيل دياب

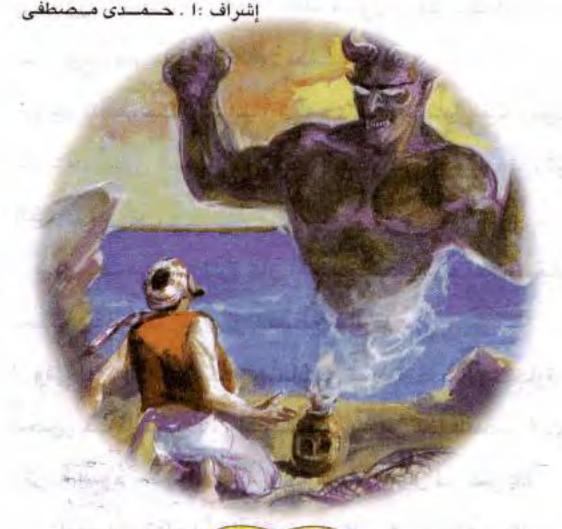

النائس المؤيسسة العربية الحديثة العلم والنشر والتوريم العلم والنشر والتوريم التحريدة - ١٨٢٥٨٥ - ١٩٤١١١٧٠ يُحْكَى أَنُّ رَجُلاً كَانَ يَعْملُ صَيَّادًا ... وَكَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ وَثَلاثَةُ أَوْلادٍ، لَكِنَّهُ كَانَ فَقيرًا ..

وَكَانَ مِنْ عَادَةِ ذَلِكَ الصَّيِّادِ أَنْ يَرْمَىَ شَبَكَتَهُ فَى الْمَاءِ أَرْبَعَ مَرُاتٍ فَقَطْ ..

وَيُحْكَى أَنَّ هَذَا الصِيِّادَ قَدْ خَرَجَ إلى شَاطِئِ الْبَحْرِ ، ذَاتَ يَوْمٍ ، وَرَمَى شَبْكَتُهُ فَى الْماء ، فَلَمَّا حَاوَلَ جَذْبَهَا وَجَدَهَا ثَقيلةً جدًا ، ولَمْ يَقْدرْ على جَذْبِهَا إلاَّ بِمَشْنَقَةٍ كَبِيرَة ..

وَعِندَمَا أَخُرجَهَا إِلَى الشَّاطئِ وَجَدَ فِيهَا حِمَارًا مَيْتًا ، مَزُقَ الشَّبَكَةَ ، فَرُقَ الشَّبَكَة ، فَحَزِنَ الصِّيَّادُ ، وَخَلَّصَ الْحِمَارَ مِنَ الشَّبْكَةِ ، ثُمُّ رَتُقَ الشَّبَكَة ، فَحَزِنَ الصِّيَّادُ ، وَخَلَّصَ الْحِمَارَ مِنَ الشَّبْكَة ، ثُمُّ رَتُقَ الْخُدوطَ المَمرُّقَة ، وَاعَادَ طَرْحَ الشَّبْكَة فِى الْبَحْرِ مَرَّةً أُخْرَى ..

وَمَا حَدَثَ فِي هَذِهِ المَرُّةِ كَانَ أَعْجَبَ .. فَعِينْدَمَا جَذَبَ الصَّيَّادُ شَبَكَتَهُ وَجَدَ فِيهَا زِيرًا مَليئًا بِالطِّينِ والرَّمْلِ ..

وَفَى الْمَرَةِ الثَّالِثَةِ وَجَدَ الصَّيَّادُ فَى شَبَكَتِهِ حَصَىً وَحِجَارَةً ، فَحَرْنَ حُرْنًا شَدِيدًا ، واسْتَغْفَرَ رَبَّهُ مِنْ هَذَا النَّحْسِ الَّذِي فَحَرْنَ حُرْنًا شَدِيدًا ، واسْتَغْفَرَ رَبَّهُ مِنْ هَذَا النَّحْسِ الَّذِي يُلازِمُهُ الْيَوْمَ .. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وقَالَ فَى ضَرَاعَةٍ : يُلازِمُهُ الْيَوْمَ .. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ، وقَالَ فَى ضَرَاعَةٍ : - اللَّهُمُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّى لاَ أَرْمَى شَبَكَتِى غَيْرَ أَرْبَعِ مَرُاتٍ فَى



الْيَومِ ، وَقَدْ رَمَيْتُهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، لَكِنَّنِى لَمْ اصْطَدْ سَمَكَةً وَاحِدَةً .. اللّهُمُّ ارْفَعْ هَذَا النَّحْسَ عَنَّى ..

وَتَوَكَّلَ الصَّيَّادُ عَلَى اللَّهِ ، ثُمَّ الْقَى شَبِكَتَهُ فِى الْمَاءِ ، وَانْتَظَرَ عَلَيهَا قَليلاً ، ثُمَّ جَذَبَهَا فَوَجَدَهَا ثَقِيلَةً جِدًا .. فَقَالَ الصَّيَّادُ :

- لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ ..

وَظُلُ الصِّيَّادُ يُعالِجُ الشُّبَكَةَ ، حَتَّى أَخْرَجَهَا مِنَ الْمَاءِ ، وكَانَتِ المَفَاجَأَةُ ، عِنْدَمَا فَتَحَ الصَيِّادُ الشَّبِكَةَ ، فَوَجَدُ فِيهَا قُمْقُمًا مِنْ نُحَاسٍ ، مَخْتُومًا عَلَيْه برَصاصٍ .. فَلَمَّارَاهُ الصَّيَّادُ فَرِحَ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا ، وَقَالَ في نَفْسهِ :

- هَذَا القُـمُ قُمُ رِزْقُ سَـاقَـهُ اللَّهُ إلىُ عِوَضًا عَنِ الصَّـيْدِ .. سَأَبِيعُهُ فَى السَّوقِ بَعَشْرَةِ دَنَانِيرَ ذَهَبًا ..

وَحَمَلَ الصَّيَّادُ الْقُصْقُمَ ، فَوجَدَهُ ثَقيالاً ، وَرَأَى خَاتَمَ الرَّصناص عَلَى فُوُهَتِهِ ، فَتَمَلَّكَهُ الطَّمَعُ ، وَقَالَ في نَفْسِهِ :

لا بُدُّ أَنْ يَكُونَ هَذَا القُمْقُمُ مَليئًا بِالذَّهَبِ ، وَإِلاَّ لَما خُتِمَ
 عليهِ بِالرَّصِاصِ هَكَذَا .. لاَبُدُّ أَنْ أَفْتَحَهُ وَآخُذَ مَا فِيهِ أَوْلاً ..

وَأَخْرَجَ الصِّيَّادُ سِكِينًا عَالَجَ بِهِ سِدَادَةَ الْقُصْقُمِ ، حَتَّى الْفَتَحَتُ ، ثُمَّ حَاوَلَ سَكْبَ مَا بِدَاخِلِ القُمْقُمِ عَلَى الأَرْضِ ، لَكنَّ الْفَتَحَتُ ، ثُمَّ حَاوَلَ سَكْبَ مَا بِدَاخِلِ القُمْقُمِ عَلَى الأَرْضِ ، لَكنَّ شَيْئًا لَمْ يَنْزَلْ مِنَ الْقُمْقُمِ ، فَأَخَذَ يُحَرِّكُهُ وَيَنْظُرُ بِدَاخِلِهِ ، فَلَمْ يَنَ فِيهِ شَيْئًا ..

وَفَجْأَةً رَأَى الصَّيَّادُ دُخَانًا يَخْرُجُ مِنْ فُوهَةِ الْقُمْقُمِ،



فَلَمُّا رَأَى الصَّيْبُادُ المِسْكِينُ ذَلِكَ ، ارْتَعَدَتْ فَرَائِصِتُهُ ، وَاصْطُكُتْ أَسْنَانُهُ ، وَجَفُ رِيقُهُ ، وَعَمِى عَنْ طَرِيقِهِ مِنَ الرُّعْبِ وَاصْطُكُتْ أَسْنَانُهُ ، وَجَفُ رِيقُهُ ، وَعَمِى عَنْ طَرِيقِهِ مِنَ الرُّعْبِ وَالْفَزَع ..

فَلَمًّا رَأَهُ الْمَارِدُ عَلَى هُذِهِ الحَّالِ قَالَ بِصِنوْتِ رَاعِدٍ:

- أَبْشِرْ أَيُّهَا الصَّيَّادُ ..

فَقَالَ الصَّيَّادُ بِدَهُسُنَةٍ:

- بِمَاذَا تُبَشِّرُنِي ايُّها المَارِدُ ١٤

فَقَالَ المَّارِدُ:

- أُبَشِّرُكَ بَقَتْلِكَ في هَذِهِ السَّاعَةِ شَرَّ قِتْلَةٍ .. اخْتَرِ الْمَوتَةَ التَّي تُحبُّهَا .. فَقَالَ الصَّيَّادُ وَهُوَ يَرْتَعِدُ مِنَ الْخَوْفِ:

- لِمَاذَا تَقْتُلُنِي ، وأَنَا الَّذِي خَلَصْتُكَ مِنْ سِجْنِكَ فِي الْقُمْقُمِ ، وأَنَا الَّذِي خَلَصْتُكَ مِنْ سِجْنِكَ فِي الْقُمْقُمِ ، وأَنَا الأَسْرِ ١٤

فَقَالَ المَّارِدُ:

- اعْلَمْ أَيُّهَا الصِّيَّادُ أَنَّى ( صَنَخْرُ ) الجِنِّيُّ وَأَنَّا مِنَ الجِنِّ الْمَارِقِينَ ، وَقَدْ عَصَيَّتُ النَّبِيُّ سُلَيْمانَ بْنَ دَاودَ ، فَأَرْسَلَ إلىُّ وَزِيرَهُ ( أَصِفُ بْنُ بَرَخْيَا ) فَقَبَضَ عَلىُّ وَوَضَعَنِي فِي السَّلاسِلِ ،

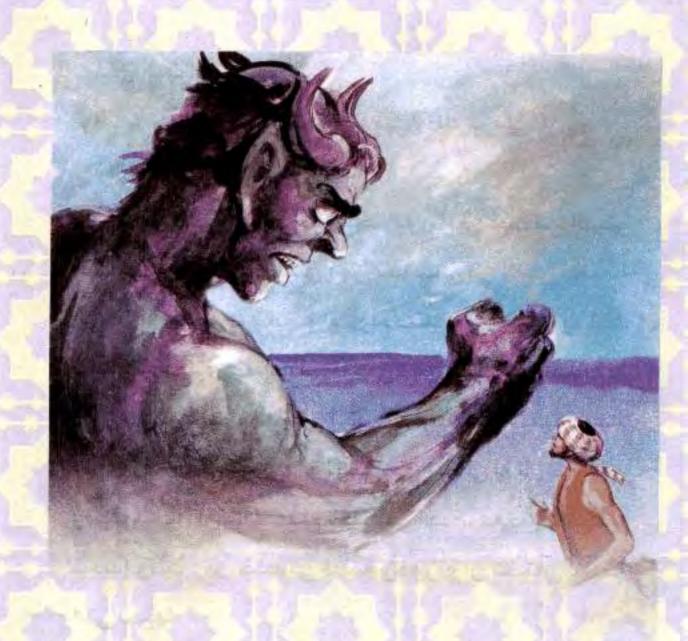

وَقَادَنِى إِلَى سُلَيْمَانَ مُكْرَهًا ، فَعَرَضَ عَلَى الدُّخُولَ فَى الإيمانِ ، فَرَفَضْتُ ، فَإَحْضَرَ هَذَا القُمْقُمَ ، وَحَبَسَنِى فِيهِ ، ثُمَّ أَعْلَقَهُ عَلَى فَرَفَضْتُ ، فَإَحْضَرَ هَذَا القُمْقُمَ ، وَحَبَسَنِى فِيهِ ، ثُمَّ أَعْلَقَهُ عَلَى بِالرَّصَاصِ ، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ الأَعْظَمِ ، ثُمَّ أَمْرَ الجِنِّ أَنْ يَحْمِلُونِي ، وَيَلْقُونِي فِي الْبَحْرِ ...

## فُقَالَ الصنيّادُ:

- وَقَدْ خَلُصِتْكَ مِنَ الأَسْرِ ، فَهِلْ يَكُونُ ذَلِكَ جَزَائِي ؟! فَقَالَ المَارِدُ :
- انْتَظِرْ حَتَّى تَعْرِفَ بَقِيَّةَ الْحِكَايَةِ .. لَقَدْ أَقَمْتُ فِي الْبَحْرِ مِائَةً عَامٍ ، وَقُلْتُ في نَفْسى : مَنْ يُخلَصنى مِنَ الأَسْرِ أَعْنَيْتُهُ إِلَى الأَبَدِ ؟! فَمَرَّتْ مِائَةً عَامٍ ، وَلَمْ يُخلَصنى آحَدُ .. وَدَخلَتْ إِلَى الأَبَدِ ؟! فَمَرَّتْ مِائَةً عَامٍ ، وَلَمْ يُخلَصني آحَدُ .. وَدَخلَتْ مِائَةً عَامٍ أُخْرَى ، فَقُلْتُ فِي نَفْسى : مَنْ يُخلَصني فَتَحْتُ لَهُ كُنُوزَ الأَرْضِ ، فَلَمْ يُخلَصني آحَدُ .. فَمَرَّتْ عَلَى أَرْبَعُمِائَةٍ عَامٍ أُخْرَى ، فَقُلْتُ فِي نَفْسى : مَنْ يُخلَصني آقْضى له كُلُ حاجَتِهِ ، أُخْرَى ، فَقُلْتُ فِي نَفْسى : مَنْ يُخلَصني آقْضى له كُلُ حاجَتِهِ ، وَأُحِقِّقُ لَهُ كُلُ أُمْنيُاتِهِ .. فَلَمْ يُخلَصني آحَدُ .. فَعَضِيْتُ عَضَبُنا فَكُلُ الْمَدِيدًا وَقُلْتُ : مَنْ خَلَصني قَتَلْتُهُ وَخَيُرْتُهُ أَنْ يَخْتَارَ الْمِيتَةَ اللّهِ يَحْبُهَا ..

فَلَمًّا سَمِعَ الصَّيَّادُ هَذِهِ الْحِكَايَةَ تَعَجُّبَ وَقَالَ :

منْ نَحْسِى وَسُوءِ حَظَى أَنْ آتِى لِأُخَلَصَكَ فِى هَذِهِ السَّاعَةِ
 النَّحْسِ .. أَيُهنا المَارِدُ اعْفُ عَنِّى يَعْفُ اللَّهُ عَنْكَ ، وَلاَ تَهْلِكُنِى
 بَغير دَنْبٍ ، فَيُستلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكَ مَنْ يُهْلِكُكَ .. لَقَدْ أَطْلَقْتُ سَرَاحَكَ ،
 فَلاَ تَكُنْ جَاحِدًا ، وَتُقَابِلَ المَعْرُوفَ بِالإستَاءَةِ ..



فَقَالَ المَاردُ في إصررار:

- لاَبُدُّ مِنْ قَتْلِكَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ ، فَاخْتَر المُوْتَةَ الَّتِي تُحِبُّهَا ، وَتَمَنُّ أَمْنِيَّةً أَحَقَّقُهَا لَكَ قَبْلُ مِوْتِكَ ..

فَلَمَّا رَأَى الصَّيَّادُ جُحُودَ الجِنِّيِّ الْمَارِدِ ، وَإصْرَارَهُ عَلَى قَتْلِهِ ، قَالَ فِي نَفْسِهِ : - لَقَدْ مَيُزَنِي اللَّهُ - تَعَالَى - بِالعَقْلِ ، وَلاَبُدُ أَنْ أَحْتَالَ عَلَى ذَلِكَ الْمَارِدِ ، حَتَّى أَنْجُو مِنَ الْقَتْلِ ..

وَوَاتَتُهُ فِكْرَةٌ ، فَاتَّجَه إِلَى المَارِدِ قَائلاً :

لِي أَمْنِيَّةٌ وَاحدَةٌ قَبْلَ مَوْتِي ، وَأَرْجُو أَنْ تُحَقِّقَهَا لِي ..
 فَقَالَ المَارِدُ :

- تَمنُ مَا شبِئْتَ ، وَأَسْرِعْ لأَنْنِي مُتَعَجِّلُ مَوْتُكَ ..

فُقَالَ الصَّيِّادُ :

- كَيْفَ كُنتَ مَحْبوسًا دَاخِلَ هَذَا الْقُمْقُمِ الصَّغيرِ ، وَهُوَ كَمَا أَرَى لاَ يَسَعُ يَدَكَ وَلاَ رِجْلَكَ ، فَكَيْفَ يَسَعُكَ كَلَّكَ ؟! فَقَالَ الْمَارِدُ :

 هَالْ تَشْئُكُ أَنْنِي كُنْتُ فِي دَاخِلِهِ ١٤

فَقَالَ الصَّيَّادُ :

- لاَ أُصِدُقُ حَتَّى أَرَى بِعَيْنَى ..

فَقَالَ الْمَارِدُ بِغُبَاءٍ:

- سَوَّفَ تَرَى حَالاً ، حَتَّى لاَ تَكُونَ لَكَ حُجُّةٌ تُؤَخِّرُ بِهَا مَوْتَكَ .. وَفِي السَّارِ وَخَالاً .. ثُمَّ بَدَا

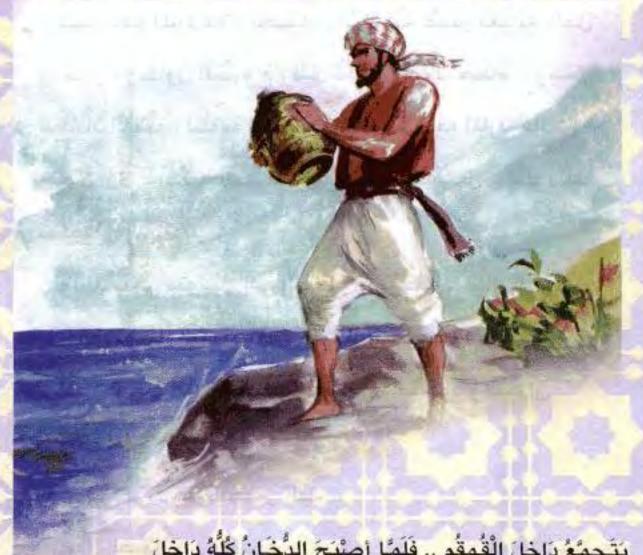

يُتَجِمَّعُ دَاخِلَ الْقُمِقُمِ .. فَلَمَّا أَصْبَحَ الدُّخَانُ كُلُّهُ دَاخِلَ الْقُمْقُمِ ، أَمْسِكَ الصِيَّادُ السِّدَادَةَ الرُّصِنَاصَ ، وَوَضِعَهَا عَلَى فُوَّمَةِ الْقُمْقُم ، ثُمُّ نَادَى الْمَارِدَ قَائِلاً :

- الآنَ أَيُّهَا الغَادِرُ ، تَمَنُّ أَنْتَ عَلَىُّ أَيُّ مَوْتَةً تَمُوتُهَا .. سَوَّفَ أَرُميكَ فِي هَذَا الْبَحْرِ الْعَميق .. ثُمَّ أَبْنِي لِي بَيْتًا هُنَّا ، وَكُلُّ مَنْ جَاءَ لِيَصْطَادَ ، أَمْنَعُهُ مِنَ الصَّيْدِ ، وَأَقُولُ لَهُ : هُنَا عِفْرِيتٌ غَادِرُ ، وَكُلُّ مَنْ لِيصَطْادَ ، أَمْنَعُهُ مِنَ الصَّيْدِ ، وَأَقُولُ لَهُ : هُنَا عِفْرِيتٌ غَادِرُ ، وَكُلُّ مَنْ لِيصَطْادَ ، أَمْنَعُهُ مِنَ الصَّيْدِ ، وَأَقُولُ لَهُ : هُنَا عِفْرِيتٌ غَادِرُ ، وَكُلُّ مَنْ لِيصَعْطَادَ ، أَمْنَعُهُ مِنَ الصَّيْدِ ، وَأَقُولُ لَهُ : هُنَا عِفْرِيتٌ غَادِرُ ، وَكُلُّ مَنْ لِيصَاءً مِنْ الْبَحْرِ يَقْتُلُهُ شَرُّ قِتْلَةً ...

فَلَمَّا سَمَعَ الْمَارِدُ كَلامَ الصَّيَّاد ، ادْرَكَ انَّهُ حُبِسَ بِغَبَائِةِ دَاخِلَ السَّجْنِ ، وَحَاوَلَ الْخُروجَ ، فَلَمْ يَقْدرْ .. فَأَدْرَكَ خَطَاهُ .. وَحَمَلَ السَّجْنِ ، وَحَاوَلَ الْخُروجَ ، فَلَمْ يَقْدرْ .. فَأَدْرَكَ خَطَاهُ .. وَحَمَلَ الصَّيَّادُ الْقُمْقُمَ ، لِيُلْقِيَهُ فِي الْبَحْرِ ، فَتَوَسَلُ إِلَيهِ الْمَارِدُ قَائلاً :

- لا .. لا .. أيُها الصليال الطين لا تَفْعَلْ .. إِنَّكَ بِذَلِكَ تَسْجَنْنِي إِلَى الأَبَدِ ..

وَأَخَذَ يَبْكَى مُتَوَسِّلًا إلى الصيُّادِ أَنْ يَرْحَمَهُ .. فَقَالَ الصيُّادُ :

- أَلُمْ أَتَوسَّلُ إلَيْكَ أَلاَّ تَقْتُلنِي ، لَكِنَّكَ كَنتَ مُصِرًا عَلَى قَتْلِي ؟!

لَقَدُّ أَحْسَنتُ إلَيْكَ ، فَقَابَلْتَ إحْسَانِي بِالْجُحُودِ وَالنُّكْرانِ ..

فَقَالَ الْمَارِدُ :

- افْتَحُ لِي ، حَتَّى أُحْسِنَ إِلَيْكَ .. فَقَالَ الصَّيُّادُ :
- تَكْذِبُ يَامَلْعُونُ .. هَذِهِ حِيلَةٌ لِتَقْتُلَنِي شَنَرٌ قِتْلَةٍ .. لَوْ كُنتَ أَبْقَيْتُنِي شَنَرٌ قِتْلَةٍ .. لَوْ كُنتَ أَبْقَيْتَنِي لاَبْقَيْتُكَ الآنَ .. الآنَ اذْهَبْ إلَى الْبَحْر .. فَصَنرَخَ المَارِدُ مَنْ دَاخِلِ القُمْقُمِ ، وَأَخَذَ يَبْكي مُتَوَسِئًلاً بِقَوْلِهِ :
- إِنْ كُنتُ انَا مُسِيئًا ، فَكُنْ ائْتَ مُحْسِنًا ، وَلاَ تُقَابِلْ إِسَاءَتِي بِالإِسَاءَةِ .. أَحْسِنْ يُحِسِنُ اللَّهُ إِلَيْكَ ..



## فَقَالَ الصِّيَّادُ :

- الأَنَ تَبْكِي وَتَتَوَسَّلُ ، وَتَتَحدَّثُ عَنِ الإِحْسَانِ ؟! فَقَالَ الْمَارِدُ :
- كُنْ أَكْفُ لَ مُروءَةً مِنْى ، وأطلِقْ سَرَاحِى ، وَأَنَا أُقْسِمُ لَكَ وَأُعَا أُقْسِمُ لَكَ وَأَعَاهِدُكَ الْأَ أَغْدِرَ بِكَ ، أَوْ أُسِىءَ إِلَيْكَ بَعْدَهَا أَيْدًا ، بَلْ أَنْفَعْكَ ، وَأَدُلُكَ عَلَى طَرِيقٍ يُغنيكَ إلَى الأبَدِ .. ثُمَّ إِنْكَ لَنْ تَسْتَفيدَ مِنْ مَوْتِى وَحَبْسِى شَيْئًا ..

وَأَخَذَ الْمَارِدُ يُقْسِمُ لَهُ عَلَى ذَلِكَ ..

فَلَمَّا سَمِعَ الصَّيَّادُ تَوَسَّلاَتِهِ وَبُكَاءَهُ ، وَشَيَعَرَ بِالصَّدْقِ فَى كَالاَمِهِ ، رَقُ قَلْبُهُ لَهُ ، وَأَخَذَ مِنِهُ الْعُهُودَ وَالمُواثِيقَ عَلَى عَدَمِ الْغَدْرِ ، وَعَلَى الْوَفَاءِ بِالْوَعْدِ ..

ثُمَّ رَفَعَ سِدَادَةَ الرَّصَاصِ عَنْ فُوهَةِ الْقُمْقُمِ ، فَخَرَجَ مِنهُ الدُّخَانُ ، وَتَكَامَلَ ، حَتَّى صَارَ الْقُمْقُمُ فَارِغًا ، وَصَارَ الْمَارِدُ وَاقَفًا أَمَامَهُ ..

وَكَانَ أَوْلُ شَنَىءٍ فَعَلَهُ الْمَارِدُ بَعْدَ خُرُوجِهِ ، هُوَ أَنْ ضَرَبَ الْقُمُقُمَ بِقَدَمِهِ ، هُو أَنْ ضَرَبَ الْقُمُقُمَ بِقَدَمِهِ ، فَرَمَاهُ فِي مَاءِ الْبَحْرِ .. فَلَمَّا رَأَى الصَّيَّادُ ذَلِكَ تَمَلُّكُهُ الرُّعْبُ ، وَقَالُ فِي نَفْسِهِ :

- هَذِهِ لَيْسَتُ بِدَايَةً طَيِّبَةً ، وَلاَ تَدُلُ عَلَى الْخَيرِ أَبَدًا .. لَكِنَّهُ اسْتَجْمَعَ شَبَجَاعَتُهُ وَقَالَ لِلْمَارِدِ :

ُ - لَقَدُّ عَاهَدَتَنِي عَلَى الاَّ تَغْدِرَ بِي ، وَقَدْ أَخْرَجْتُكَ مِنْ سِجْنِكَ ، وَقَدْ أَخْرَجْتُكَ مِنْ سِجْنِكَ ، وَالآنَ جَاءَ دَوْرُكَ ، حَتَّى تَفِىَ لِي بِمَا عَاهَدْتَنِي عَلَيهِ .. وَالآنَ جَاءَ دَوْرُكَ ، حَتَّى تَفِىَ لِي بِمَا عَاهَدْتَنِي عَلَيهِ .. فَضَحَكَ المَارِدُ وَقَالَ :

- لاَ تَخَفُّ أَيُّهَا الصِّيَّادُ .. انَا عِنْدَ وَعْدِى ، وَسَوَّفَ أَدُلُكَ عَلَى شَىءٍ يُغْنِيكَ إِلَى الأبدِ .. فَقَطُّ اتَّبُعْنِى ..



وَصَعِدَا جَبَلاً .. ثُمَّ نَزَلَ الاثْنَانِ إِلَى آرْضِ شَاسِعَةٍ خَلَفَ الْجَبَلِ فِي وَسَطِهَا بِرْكَةُ مَاءٍ ، فَلَمَّا نَظَرَ الصَّيَّادُ دَاخِلَ الْبِرْكَةِ رَأَى فِيهَا سَمَكَا كَثِيرًا بِأَرْبَعَةِ الْوَانِ .. فَمِنْهُ : الأَبْيَضُ وَالأَحْمَرُ وَالأَرْرَقُ وَالأَصْفَرُ .. فَتَعِبُ الصَّيْادُ مِنْ ذَلِكَ الْمَنظَرِ .. فَقَالَ المَارِدُ لَهُ :

- هَيًّا اطْرَحْ شَبَكَتَكَ فِي الْبِرْكَةِ لِتَصِيْطَادَ ..

فَطَرَحَ الصَّنْيَّادُ شَبَكَتَهُ ، وَجَذَبَهَا .. وَمِنْ شَيدُةٍ فَرْحَتِهِ وَجَدَّ فِيهَا أَرْبَعَ سَمَكَاتٍ ، بِأَرْبَعَةِ أَلْوَانِ مُخْتَلِفَةٍ .. فَقَالَ المَارِدُ :

- خـذْ هَذِهِ السِّمَكَاتِ الأَرْبَعَةَ ، وَاذْهَبْ بِهَا إِلَى مَلِكِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ ، فَسَوْفَ يُعْطِيكَ مَالاً يُغْنِيكَ .. وَلَكِنْ لاَ تَأْت إِلَى هَذِهِ الْمَدِينَةِ ، فَسَوْفَ يُعْطِيكَ مَالاً يُغْنِيكَ .. وَلَكِنْ لاَ تَأْت إِلَى هَذِهِ الْبِرْكَةِ إِلاَّ مَرَّةُ وَاحِدَةُ فِي الْيَومِ ، وَلاَ تَصِعْطَدُ مِنِهَا سِوَى مَرَّةٍ وَاحِدَةً فِي الْيَومِ ، وَلاَ تَصِعْطَدُ مِنِهَا سِوَى مَرَّةٍ وَاحِدَةً فِي الْيَومِ ، وَلاَ تَصِعْطَدُ مِنِهَا سِوَى مَرَّةٍ وَاحِدَةً مَ مُهْمَا كَانَ رَزُقُكَ ..

فَشْنَكَرَهُ الصَّئِيَّادُ ، وَسَارَ بَاحِثًا عَنْ قَصْرِ الْمَلِكِ ، بَيْنَمَا ذَهَبَ الْمَارِدُ إِلَى حَالِ سَبِيلِهِ ..

تَعَجُّبَ الْمَلِكُ مِنْ مَنْظَرِ السَّمَكِ ، الذِّى لَمْ يَرَ فِى حَيَاتِهِ مِثْلَهُ . وَأَمَرَ وَزِيرَهُ أَنْ يُعْطِى لِلصِّيَّادِ أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارِ ذَهَبًا ، فَأَخَذَهَا الصَّيَّادُ ، وَتَوَجَّهَ إِلَى مَنْزِلِهِ مَسْرُورًا ، فَاشْتَرَى لِزُوْجَتِهِ وَعَيَالِهِ كُلُّ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ ..

وَحَتَّى هَذِهِ اللَّحْظَةِ لَمْ يَكُنِ الْمَلِكُ يَدْرِى أَنَّ السَّمَكَ الَّذِى بَاعَهُ لَهُ الصَّيِّادُ سَمَكُ مَسحُورٌ ، وَأَنَّ وَرَاءَهُ حِكَايَةً عَجِيبَةً ، وَقِصتَةً غَرِيبَةً ، بَلْ هِي أَغْرِبُ مِنَ الخْيَالِ ..

(تمت)

الكِتَابُ القَادِمُ

( السُّمُكُ الْمُسَحُورُ )

رقم الإيداع : ٢٧٩٤

الترقيم الدولي : ٥ - ٣٤٦ - ٢٦٦ - ٩٧٧